وَمِنْهُمُ الذِينَ يُوذُونَ ٱلنَّبِي ٓ ءَ وَيَغُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ اذْنُ خَبِرِلَّكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ عُمْ وَالذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أَللَّهِ لَمُورَعَذَابٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابٌ اللَّهُ اللهِ اللهُ بَجْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِبُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكُونَ أَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكُونَ أَنَّ يُكْرَضُوهُ إِن كَانُواْ مُومِنِينٌ ۞ أَلَرٌ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مِنَ يَجَادِدِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَنَّ لَهُ وَنَارَ جَمَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَا لِكَ أَكْخِرَى الْعَظِيمُ اللهِ يَحْدُدُ الْمُنَافِقُونَ أَن نُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ نُنَبِّئُهُم زِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ إِسْنَهُ زِهُ وَ أَإِنَّ أَلَّهَ مُخْدِرِجُ مَّا تَخْذَرُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْنَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلَ آبِاللَّهِ وَءَ آبَانِهِ ٥ وَرَسُولِهِ عَصُنْتُمْ تَسَنَهُ زِءُونٌ ۞ لَا تَعَنْتَذِرُواْ فَدَ كَفَرْنُ مِ بَعُدَ إِيمَانِكُمُ وَ إِنْ يَبُعُفَ عَن طَآبِفَ فِي مِنكُرُ ثُعَذَّبُ طَآبِفَ أَنَّ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ مُجْرِمِينٌ ۞ أَلْكَنَفِقُونَ وَالْمُنَفِفَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضِ يَا مُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَفْبِضُونَ أَيُدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ وَ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ مُ الْفَاسِفُونَّ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلَانَ فِيهَّا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُّفِيمٌ الله كَالَذِينَ مِن قَبَلِكُم كَانُوا أَشَدَّ مِنكُر قُوَّةً وَأَكْثَرَأُمُوالًا وَأُولَادًا فَاسْتَمْنَعُواْ بِحَلَقِهِمْ فَاسْتَمْنَعُتُم بِحَلَقِكُمُ كَمَا اَسْتَمْتُعَ أَلَدِينَ مِن قَبُلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضَتُمْ كَالْذِ عَ خَاضُوٓا ۗ أَوْلَإِكَ حَيِطَتَ آعَمَالُهُمْ فِي إِللَّ نَبِيا وَالْاخِرَةِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْمُخْسِرُونَ ۞